

æ ~ ,

حفوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ٢٠٠٣م

> رقم الإيداع ٢٠٠٣/١٨٨٢٤

مَكُنْبَةُ مَكَّةُ طنطا: ۱۰ ش طه العكيم امام استوديو فينوس ت: ۲۲۹۵۷۲۵، د - ۵۸۵۸۵۷۲۲۸

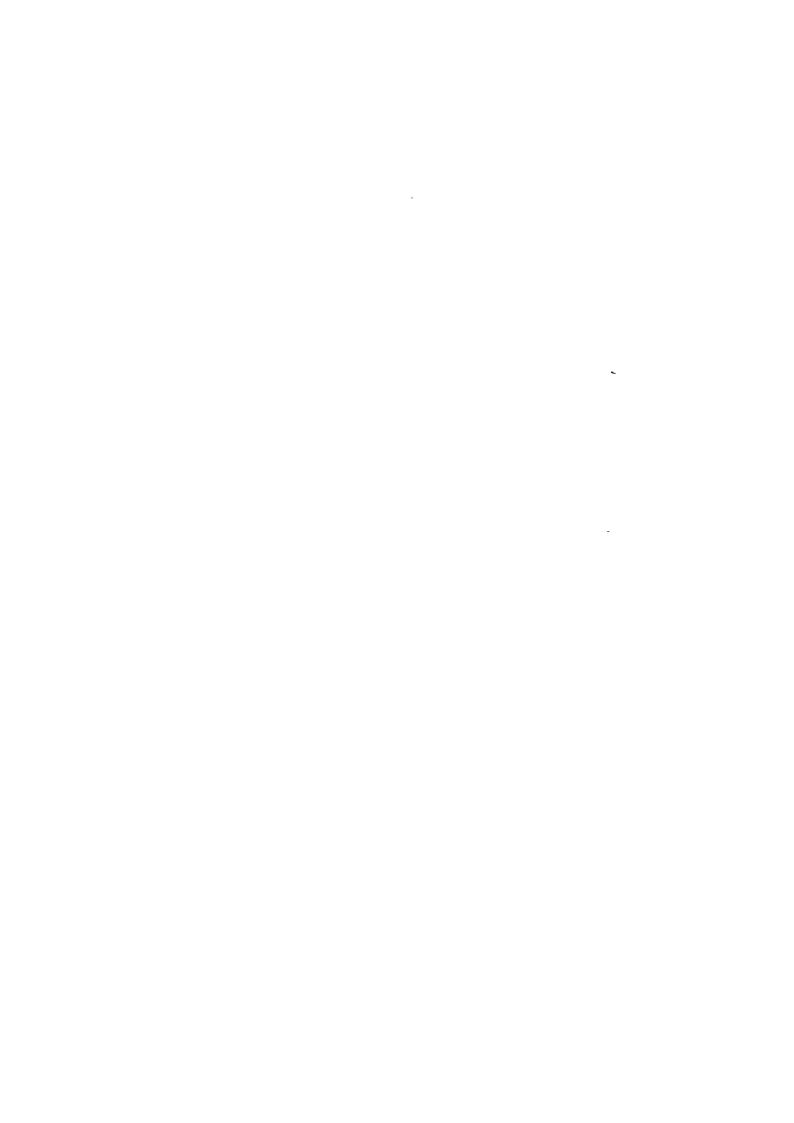

### بِسْمِ اللهِ الرَّغَيْبِ الرَّحَبِيدِ

## مُعَكُلُّمُةً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

فهذه «قصة ابني آدم» نقدمها لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين أيضًا ضمن سلسلة «قصص القرآن» التي نصدرها تباعًا مع بيان ما فيها من العِبر والحِكَم، فبمثل هذه القصص تطمئن القلوب، قال تعالى: ﴿وَكُلًا نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرَّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَادَكُ الْهُود: الآية ١٢٠] وبمثلها يحدث الاعتبار، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي وَسَمْهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَاتِ الْوَسُفِ الْوَسْف: الآية ١١١].

فإلى هذه القصة وبيان ما فيها، سائلًا ربي تبارك وتعالى التوفيق والسداد، فالتوفيق بالله وحده، وهو

المستعان وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.

كتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي شلباية منية سمنود – أجا – دقهلية

#### نقول وبالله التوفيق:

\*إن هذه القصة أو ذاك النبأ يعالج أمرًا، بل أمورًا ويُحذِّر أشدَّ التحذير من جملةٍ من الأدواء.

بهإن هذا النبأ يُنبئ عن داءِ الحسد ويُوضح سوءَ مغبتِهِ ووخيم عاقبته.

\*إن هذه القصة تُحذِّر من القتل وتُشير إلى خسران القتلة وندمهم حيث لا يكاد الندم ينفع.

\*إن هذا النبأ يُحذر مِن سنِّ السنن السيئة، وابتداع البدع وإحداث المحدثات من الأمور.

\*ثم إن هذه القصة تشير إلى تذكير المعتدين، تذكير الأشرار، تذكيرهم بالله وبأليم عقابه، وتُبيِّن في ذات الوقت أن الغواة الأشقياء لا تنفعهم الذكرى، فمن يُرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا.

\*إنها تشير إلى فضل التقوى ومنزلتها السامية،

وكيف وأن الله يتقبل أهلها ويتقبل منهم.

\* إن هذا النبأ يحمل مواساة للمظلومين وتسرية عنهم.

فإلى هذا النبأ فبِهِ ندَّكر ومنه نعتبر، إذ الله قال: ﴿لَقَدُ كَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ [يُوسُف: الآية ١١١] فإلى أولي الألباب يُساق هذا النبأ.

قال تعالى: ﴿ وَآتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آبَنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِ إِذَ قَرَبًا فَرُبَانَا فَنُقُتِلَ مِنَ آخَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَلُلنَكُ قُرْبَانَا فَنُقَتِلَ مِنَ آلْمُنَقِينَ ۞ لَمِنْ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْلُكِنِ مَا آنَا بِسَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ إِنِ آخَافُ اللهُ رَبَ لَنَقَلُكِنِ مَا آنَا بِسَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْلُكُ إِنِ آخَافُ اللهُ رَبَ لَنَقْلُكِ مِنَ آفَالُكُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُنْكِمِينَ ۞ فَطُوّعَتْ لَمُ نَقْسُمُ الْمَنْكِمِينَ ۞ فَطُوّعَتْ لَمُ نَقْسُمُ مَنْكَ أَخِيدِ فَقَلْلَمُ فَأَصَبَحَ مِنَ الْمُنْسِينَ ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُلَابًا مَنْ الْمُنْكِمِينَ ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُلَابًا مِنْكَ مَنْ الْمُنْكِمِينَ ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُلَابًا يَبْعَثُ فَلَا الْمُنْكِمِ مِنْ الْمُنْكِمِينَ ۞ فَبَعَثَ اللهُ عُلَابًا يَبْعَثُ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُرْكِمِينَ اللهُ عُرَابًا لَلْمُومِ مِنْ الْمُؤْمِى مَثَوْمَةً أَخِيدُ قَالَ الْمُؤْمِى مَثَوْمَةً الْمُؤْمِنِ مَثَلُ هَدُذَا الْفُرُابِ فَأُورِي مَثَوْمَةً مَا لَكُونَ مِثْلَ هَدُذَا الْفُرَابِ فَأُورِي مَثَوْمَ اللهُ مُؤْمِي مَثَوْمَةً مَا لَكُونَ مِثْلَ هَدُذَا الْفُرَابِ فَأُورُي مِثْلُ هَدَذَا الْفُرَابِ فَأُورُي مَثَلُ مَا اللهُ اللهُ مُنْ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ اللهُ الْمُؤْمِنُ مَثَلَ هُمُذَا الْفُرُابِ فَأُورُي مِثْلُ هَاللهُ اللهُ المُؤْمِنَ أَنْ أَكُونُ مِثْلُ هَاللَهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ فَي مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ أَتَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَآءَتُهُمْ دُسُلُنَا فَكَانَبَ أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَآءَتُهُمْ دُسُلُنَا فِلَكَ إِلَيْ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَآءَتُهُمْ دُسُلُنَا فِلْكَيْنِ ثُمْ إِلَيْ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَد جَآءَتُهُمْ دُسُلُنَا فِلْكَيْنِ ثُمْ إِلنَّالَ مَعْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ فَي اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الل

يقول الله تعالى آمرًا نبيه ﷺ ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمَ ﴾ على هؤلاء اليهود المجاورين لك والمحيطين بك.

\* اتْلُ على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، أتْلُ على هؤلاء الذين تصدر منهم الخيانةُ تلو الخيانةِ والغدر بعد الغدر.

\* اتل على هؤلاء وعلى غيرهم من النصارى والمشركين. واتلُ كذلك على أصحابك من المؤمنين والمسلمين.

\* بل واتل على الجميع، وذكّر الجميع وحذّر الجميع إِن الله قال: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنقام: الآية ١٩].

# \* اتل عليهم ﴿ نَبَأَ أَبَنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ﴾

اقصص عليهم خبر ابْنَيْ آدم، وهم ابناه لصلبه (١) وفي عهْدِه وزمانه.

أمًّا عن اسمهما فلم يرد اسمهما في الكتاب ولا في السنة بسند صحيح فيما علمت.

إلا أن جمهور المفسرين – أعني: أكثرهم – على أن المقتولَ اسمه هابيلُ، والقاتلَ اسمه قابيلُ.

فاقصص هذا النبأ ﴿ إِلَّهُ قِأْلُهُ الصَّدقِ الذي لا كَذِبَ

(۱) وهذا رأي أكثر العلماء، وذلك لقول النبي على: «لا تقتل نفسٌ ظُلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها؛ ذلك لأنه أولُ من سنَّ القتل». ومما يتأيد به ذلك أيضًا: أن ابن آدم القاتل لم يكن يعرف الدفن حتى بعث الله غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. فيه، وباليقين الذي ليس معه شكٌّ.

اقصص عليهم نبأ ابني آدم ﴿إِذْ قَرَّبَا قُرَّبَانًا﴾

لقد قرَّب كل منهما قربانًا يتقرب به لربه سبحانه وتعالى!

أما لماذا قرَّبا القُربان؟

فالله أعلم لماذا قربا القُربان، فلم يرد لذلك سببٌ واضح في الكتاب أو السُّنة.

أما أهل العلم، فبعضهم قد قال (۱): إن الله أمرهما بذلك.

\*\*وقال آخرون: إنهما قربا قربانًا يقوم مقامَ الصدقة لكون الصدقة لم تكن موجودةً في زمانهما لعدم وجود من يقبلها.

بيوقال غيرهم من أهل العلم: إن كلًا منهما تقرب (١) ولعلهم أخذوا ذلك من الإسرائليات التي لا تصدق ولا تُكذب. إلى الله بقربان كي يُفصل بينهما في نزاع قد دار بينهما، ألا وهو أمرُ زواج أحدهما بأخت الآخر (أعني التي هي توأم للآخر) وكان التقريب بأمر أبيهما آدم عليه السلام.

\* وهناك أقوالٌ أُخر ليس عليها دليلٌ ولا تستند إلى مستندِ صحيح.

\* وقد أورد المفسرون في هذا الصدد آثارًا لا يصح منها شيءٌ عن رسول الله ﷺ.

وأيضًا روى الطبري<sup>(۱)</sup> بإسناد ضعيف عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي على: وكان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن، جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر. حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل. وكان قابيل (۱) الطبري (أثر ١١٧١٥).

صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضَرْع. وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل. وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل. فأبي عليه وقال: هي أختي، ولدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتزوَّجها، فأمره أبوه أن يزوِّجها هابيل، فأبي وإنهما قربا قربانًا إلى الله أيُّهما أحق بالجارية، كان آدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليها، قال الله عز ذكره لآدم: يا آدم، هل تعلم أن لي بيتًا في الأرض؟ قال: اللهم لا، قال: فإن لي بيتًا بمكة فأبه. فقال آدم للسماء: «احفظي ولدي بالأمانة»، فأبت. وقال للسماء فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرُك. فلما انطلق آدم، قربا قربانًا، وكان قابيل يفخر عليه فقال: أنا أحق بها منك، هي أختي، وأنا أكبر منك، وأنا وصيًّ والدي فلما قرَّبا، قرب هابيل جَذَعة سمينة،

وقرَّب قابيل حُزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة، ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي! فقال هابيل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُنَّقِينَ﴾

هذا، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (۱): وذكر السدي في تفسيره عن مشايخه بأسانيده أن سبب قتل قابيل لأخيه هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده بأنثى الأحرى، وإن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل فأراد قابيل أن يستأثر بأخته فمنعه آدم، فلما ألم عليه أمرهما أن يُقربا قربانًا فقرّب قابيل حزمة من زرع وكان صاحب زرع، وقرب هابيل عليمة همينة وكان صاحب مواشي فنزلت نار فأكلت جذعة سمينة وكان صاحب مواشي فنزلت نار فأكلت قربان هابيل دون قابيل وكان ذلك سبب الشر بينهما.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٣٦٩/٦)، وكأن ذلك – بل هو كذلك مستلً من الأثر السابق فهو من طريق السدي، وكما بينا فالأثر ضعيف.

قال الحافظ: وهذا هو المشهور.

قلت (مصطفى): وبين السديِّ وحدوث القصة أزمانٌ لا يعلم مداها إلا الله، ومثل هذا يجتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، وليس ثمَّ دليل من كتاب ولا سنة، فالإمساك عنه أولى، وإنما ذكرناه لكثرة من ذكروه.

هذا، وقد يتساءلُ متسائلٌ فيقول، وكيف كانت القرابين تتقبل؟!

أي كيف يُعرف أن القربان قد تقبَّلهُ الله؟

\* وجوابه أنَّ ذلك كان يُعرف بنارِ تنزل من السماء تأكل القربان المُتقبل، فحينئذِ كان يُعرف أن الله تقبَّل القُربان!! هذا الظاهر، والله أعلم، وذلك كان في بني إسرائيل أيضًا فقد كانت نارٌ تنزل تأكل القرابين المتقبلة، فيُعلم أن الله تقبلها.

قال الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: ﴿ الَّذِينَ

قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهَا أَلَّا نُوْمِتَ لِرَسُولٍ حَقَّى يَأْتِينَا بِهُوَ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّارُّ فُلَ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمُ فَلَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِالْبَيْنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمُ فَلَمْ إِن كُنتُم صَدِقِينَ اللهِ وَاللَّهِ عَمَان: الآية ١٨٣]

وفي الصحيحين (١) من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَبِيْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالَ لِقَوْمِهِ: رَسُولِ اللَّهِ عَيْ قَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (٢)، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، بِهَا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنِي بُنْيَانًا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدْ بَنِي بُنْيَانًا، وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلَا آخَرُ قَدِ الشَّرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ (٣)، وَهُو مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا، قَالَ: فَعَزَا. فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ (١٤) حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَلَادَهَا، قَالَ: فَغَزَا. فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) البخاري (حديث ٣١٢٤)، ومسلم (حديث ١٧٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يعني ملك فرجها بعقد الزواج.

<sup>(</sup>٣) هي الحوامل من الإبل.

<sup>(</sup>٤) أي حان وقت فتحها.

مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ فَلِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ الْعُلُولُ، فَلْيَبَايِعْنِي قَبِيلَتُك، فَبَايَعَتُهُ، قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيكِ الْعُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَلَصِقَتْ بِيكِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاتُةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْعُلُولُ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي وَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُو بِالصَّعِيلِ (١)، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْفَالُ وَهُو بِالصَّعِيلِ (١)، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْفَالُ وَهُو بِالصَّعِيلِ (١)، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْفَائِهُ لِلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَأَى الْفَعْنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَبَهَا (٢) لَنَا، فَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَبَهَا (٢) لَنَا».

\* ولسائل أن يسأل أيضًا فيقول: ما القربان الذي تقرب به كلٌّ منهما؟

وجواب ذلك أيضًا: الله أعلم ما نوع القربان الذي

<sup>(</sup>١) الصعيد وجه الأرض، وما علا منها .

<sup>(</sup>٢) أي جعلها لنا حلالًا.

الم قصة ابني آدم

تَقرَّبا به، فلم يرد لنا وصفه في كتاب الله عز وجل، ولا في خبر ثابت عن رسول الله ﷺ

وقد تكلم بعض العلماء في ذلك ووصفوا القربان ولعلهم أخذوا ذلك من الروايات الإسرائيلية التي تُنقل عن بني إسرائيل وتؤخذ من علمائهم.

وللعلماء موقفٌ مع هذه الأخبار الإسرائيلية: فهذه الأخبار على ثلاثة أقسام:

\* قسم منهايوافق الكتاب والسنة، بل وقد جاءت سنة رسول الله على النيراثباته، كحديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل، وكحديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، وغير ذلك من الأحاديث، فهذه الأخبار مقبولة بلا شكّ ولا تردد.

\* وقسم ثانٍ يخالف الكتاب والسُّنة فهذا يُرد، فمن

أصدق من الله قيلًا؟ ومن أصدق من الله حديثًا؟ ورسولنا محمد ﷺ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

\* وقسم ثالث لا يوافق ولا يخالف، فهذا لا يُصدق ولا يُكذب وهذا المندرج تحت قوله على: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»(١).

وغالب الظن أن هذا الذي نحن بصدده مما جاء في وصف القربان من القسم الثالث الذي لا يُصدق ولا يُكذب ولذا فقد تكلم في وصفه بعض العلماء.

فبعض العلماء يقولون إن القربان كان كبشًا، فقد تقرب كل واحدٍ منهما بكبش، قالوا: أما الأول (المقتول هابيل) فقد تقرب بأفضل كبشٍ عنده، فكان كلما عمد إلى كبشٍ قال هناك ما هو أفضل منه، حتى توصَّل إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (حديث ٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا.

أفضل كبش وأعظم كبش وأسمنه فتقرَّب به إلى الله.

وأما الآخر فكان يعمد إلى الرديء من الكباش، وكلما وقعت يده على كبش ضنَّ به وبخل به حتى توصَّل إلى أردأ كبشٍ وأضعفه وأهزله فتقرب به، أي أنه قصد الرديء للتقرب به.

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، في التفسير القيم:

أضاف سبحانه الكسب إليهم، وإن كان هو الخالق لأفعالهم ؛ لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلًا لهم، ولا هو مقدورًا لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية. وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض، والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما =

قصة ابني آدم 19

= من المواشي: إما بحسب الواقع، فإنهما كأنا أغلب أموال القوم إذ ذاك. فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع. فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم. ثم قال: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا النَّقِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ البَّقَرَة: الآية ١٢٦٧ فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء، كما هو عادة أكثر النفوس بهمسك الجيد لها، وتخرج الرديء للفقير.

ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم، بل عن اتفاق، إذ كان هو الحاضر إذ ذاك، أو كان ماله من جنسه. فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما منَّ الله به عليه.

وموقع قوله: ﴿مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ موقع الحال أي: لا تقصدوه منفقين منه.

ثم قال: ﴿وَلَسْتُم بِعَاظِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيؤِ ﴾ أي: لو كنتم أنتم المستحقين له وبُذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا

في أخذه وتترخصوا فيه، من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع: أغمض، أي: لا تستقص كأنك لا تبصر. وحقيقته: من إغماض الجفن، فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه، بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضًا، ومنه قول الشاعر: لم يفتنا بالوتر قوم وللضي م رجال يرضون بالإغماض وفيه معنيان:

أحدهما: كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها؟!

والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبًا؟!

ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال: ﴿وَاَعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَنِيلً ﴿ وَاَعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَنِيلً ﴾ [البَقرَة: الآية ٢٦٧]، فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله.

قلت (مصطفى): ومن جميل المعاني وحسن الترتيب وبديع السياق أن تتبع هذه الآية الكريمة: ﴿يَمَائِنُهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن مَلِيَبَدِي مَا كَنْ تَتبع هذه الآية الكريمة: ﴿يَمَائُهُمُ اللَّهِيْنَ مَالُهُمْ وَالشَّمْعُلُنُ يَهِدُكُمُ مَنْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِعًا الْفَصْلَاقَ وَاللَّهُ وَسِعًا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعًا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَنْهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَلِيهُ ۗ صَهِ [البَقَرَة: الآية ٢٦٨] فهذا معنى من أجمل المعاني، إذ الله سبحانه تعالى بيَّن أن الحامل على الإنفاق من رديء الكسب هو الشيطان فالشيطان يخوِّف الناس من الفقر ويَحُضُّهم على الفحشاء لكن الله يعدنا مغفرة منه وفضلًا والخزائن كلها بيديه وهو عالمٌ بمن يستحق العطاء فيُعطى.

قال ابن القيم رحمه الله في تفسيرها:

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني. فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل، والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه داعي البخل، وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين.

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا هو الداعي الغالب على الخلق. فإن أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد في قلبه داعيًا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه، وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك، حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل: الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين: أن الفحشاء، هنا البخل. فهذا وعده وهذا أمره. وهو الكاذب في وعده، الغار الفاجر في أمره: فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون. فإنه يدلي من يدعوه فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون. فإنه يدلي من يدعوه

سبحانه في هذه الآية الكريمة أن ننفق من طيب الكسب ومن أطيبه، (ولا نتيمم) أي ولا نقصد ولا نعمد إلى (الخبيث) أي الرديء منه نخرجه قربةً إلى الله، فلسنا بآخذيه إذا أعطانا إياه أحدٌ.

= بغروره. ثم يورده شر الموارد. كما قيل:

دلاهُم بغرور، ثم أوردهم إن الخبيث لمن والاه غرار هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه، ولا نصيحة له، كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيًّا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته. وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه، ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه، فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه، وفضلًا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد الله وذلك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق أيًّ الوعدين هو أوثق؟ وإلى أيهما يطمئن قبله وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. وهو الواسع العليم.

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين: ﴿وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيبٌ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٢٦٨]، فإنه واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله، ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله، ويمنع هذا بعدله. وهو بكل شيء عليم.

أي أننا إذا أُعطينا هذا الرديء فلن نقبله لرداءته فكيف نخرجه نحن قربةً إلى الله عز وجل.

ثم ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَنِيُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ٢٦٣] عنكم وعما قدمتموه قربة إليه، ﴿حَمِيدُ ﴾ يحمد لكم صنائع المعروف التي تتقربون بها إليه، ويحمد لكم كرمكم.

فلا ينبغي لصاحب مالٍ إذن أن يتقرب برديء ماله.

لا ينبغي لصاحب غنم أن يتقرب برديء غنمه.

لا ينبغي لصاحب محل قماش مثلًا أن يتقرب بأردأ قماش عنده.

ولا لصاحب ثمرِ أن يتقرب بأردأ الثمار عنده.

وهكذا كل من رزقه الله رزقًا لا ينبغي أن يتقرب إلى الله بأردأ شيء فيه، بل ينفق من أطيبه ومن أفضله ﴿وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُمُنِّلِفُ مُ وَهُوَ خَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [سَبَأ: الآية ٣٩].

ومن العلماء من قال: إن المتقرب به كان سنابل قمح وأن المقتول كان يتقرب بأفضل السنابل عنده، والقاتل كان يُقرِّب أسوأ ما عنده وأردأه.

وثمَّ أقاويل أُخر غير ذلك فالله أعلم بالصواب.

شاهدنا أن كلًّا منهما تقرب إلى ربه بقربان.

\* قال تعالى: ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱللهُ اللهُ نزلت نارٌ فأكلت قربان هابيل فعُلم أن الله تقبله (١)، وردّ على الآخر قُربانه الرديء.

أما لماذا تقبل الله قربان أحدهما ولم يتقبل قربان لآخر؟

فجوابه أن الله يتقبل من المتقين!!

يتقبل الله من ذوي القلوب الطيبة المؤمنة، وهو أعلم بهم!!

(١) وقد قدمنا ما للعلماء في ذلك من أقوال.

يتقبل الله من ذوي النوايا الحسنة!!

يتقبل الله من السخية نفوسهم في الإنفاق، المطمئنة قلوبهم بالخُلف من الله.

يتقبل الله من الذين اتقوا الشرك ووحدوا الله وعبدوه وأخلصوا في عبادته.

فهؤلاء يقبل الله منهم أعمالهم ويرفعها إليه وتُفَتَّحُ لها أبوابُ السماءِ.

\* أما أهل الشقاوة والظلم والبغي والتطاول على العباد فأعمالهم مردودة عليهم وقرابينهم غيرُ متقبلة.

وكما قال تعالى في شأن أقوام: ﴿وَمَا مَنْعَهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ أَن ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَنْ فَكُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلَاقَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ الصَّلَاقَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ الصَّلَاقَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ الصَّلَاقَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ السَّلَاقَ إِلَّا وَهُمْ كَنْرِهُونَ السَّلَاقَةَ اللهِ ١٥٥].

. وابتداءً وانتهاءً فالله يعلم البر من الفاجر!

ويعلم الأبرار من الأشرار!

فيتقبل من الأبرار طيب أعمالهم، ويرد على الأشرار صنائعهم.

ومن ثم ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ قربانه ﴿ وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ ﴾ فماذا كان؟

ماذا كان لما تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل؟

وماذا صنع كل منهما حينئذٍ؟

لقد ظهرت أمور ما كان يعلمها إلا الله.

لقد أظهر الله أمورًا كانت مستكنةً في القلوب والخبير بها والعليم هو الله.

لقد ظهر ما كان خفيًّا!!

لقد بدت البغضاء من الأفواه!!وما تخفيه الصدور كان أكبر!!

قد قال ابن آدم الأول لأخيه لأمه وأبيه:

\* وكبُرت هذه الكلمة التي خرجت من فم هذا الشخص.

تقتلني؟؟؟!!!

- \* تقتلني وأنا أخوك؟، أخوك لأمك وأبيك؟؟!
  - \* ولم تقتلني؟؟
  - \* ماذا صنعتُ حتى أُقتل؟ وماذا اقترفت؟!!

وما الإساءة التي قدمتها إليك؟؟؟!!

تقتلني لأن الله تقبل قرباني؟؟؟!!

وهذا غريبٌ وهذا عجيبٌ، غريب أمرُ رجل يريد أن يقتل رجلًا لأن الله تقبل منه وجعل لعمله القبول!!

- لقد كان من الأولى لهذا القاتل أن يسأل لماذا تقبل الله

القربان من أخى ولم يتقبله مني؟

كان عليه أن يسأل نفسه سؤال المستفسر الباحث عن الحق والصواب.

لماذا رُدَّ عليَّ قرباني وتقبل الله قربان أخي؟؟!!

كان يستحب له أن يسأل أخاه: ما الذي صنعت حتى تُقبل منك القربان؟!!

ومن ثمَّ يسلك سبيل المحسنين، سبيل المتقين، سبيل من تُتَقَبَّل منهم القرابين!!

إن العقلاء والفضلاء يُفكرون في أمر أنفسهم ويفكرون فيما ينفعهم ولا يضر غيرهم.

إن رجلًا من هؤلاء العقلاء كان يمشي فسمع صوتًا في سحابة يقول لها: اسقي أرض فلان، فتبع السحابة إلى أن صبت ماءها في أرض رجلٍ قد انتظرها!!

فسأل الرجل عن اسمه فإذا هو الاسم الذي شُمِعَ في

السحابة فسأله ماذا تصنع في أرضك؟

سأله حتى يتعرف على سبب هذا الفضل!

سأله حتى يسلك مسلكه، ويذهب مذهبه ويصنع كالذي صنع، فهذا شأن العقلاء، هذا شأن الفضلاء.

#### وهذا الحديث بذلك:

أخرج مسلم في صحيحه (١) من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَعَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّرْضِ، وَعَنِيْنَا رَجُلِّ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (٢)، فَإِذَا شَرْجَةٌ (٣) مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاء كُلَّه، فَتَتَبَّعَ الْمَاء، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاء بِمِسْحَاتِه، فَقَالَ لَهُ: يَا مَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُك؟ قَالَ: فُلَانٌ، لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُك؟ قَالَ: فُلَانٌ، لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي

- (١) أخرجه مسلم (حديث ٢٩٨٤).
- (٢) الحرة: الأرض التي بها حجارة سوداء.
  - (٣) الشرجة: هي مسيل الماء.

السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ، لِاسْمِك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ».

وهذا أبو بكر الصديق تَعَلَّقُهُ لما سمع بشارة لابن مسعود من رسول الله على ذهب يستفسر من ابن مسعود عن قوله وعن دعائه الذي كان يدعو به إذ النبي على قال له: «سل تعطه».

وهذا الحديث بذلك.

أخرج الإمام أحمد (١) بسند حسن من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ رَبِّ فَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْجِدَ وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ النِّسَاءَ فَانْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْمِاتَةِ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْعُو وَهُوَ قَائِمٌ

<sup>(</sup>١) أحمد (١/٤٥٤).

يُصَلِّى فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اسْأَلْ تُعْطَهِ، اسْأَلْ تُعْطَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ فَالَ: قَلَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَيْهِ أَبُو بَكْرِ لِيُبَشِّرَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا سَأَلْتَ اللَّهُ الْبَارِحَة؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي وَقَالَ لَهُ: وَمُرَافَقَة مُحَمَّدِ فِي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَة مُحَمَّدِ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رَبِي الله فَيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ فَطُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ لَا سَبَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ إِلَا سَبَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ فَطُ إِلَا سَبَقَتِي إِلَيْهِ.

إن الفطر السليمة تدعو إلى هذا.

والعقول الصحيحة ترشد إليه وتتبناه.

ولكن الحسد، عيادًا بالله داءً، بل ومن أشر الأدواء.

إنه يحمل أهله على البغي وعلى ظلم العباد!!

إنه يحمل أهله على الطعن في أعراض الناس!!

إنه يحملهم على الكذب والافتراء والجحود

والنكران!!

بل وقد يحملهم على قتل الأنفس البريئة!!

بل وقد يحمل أهله على الكفر والعياذ بالله.

إن إبليس حسد آدم عليه السلام، فظهر كفره لما أمر بالسجود لآدم فَأَبِي قَائلًا: ﴿ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ الاستجود لآدم فَأَبِي قَائلًا: ﴿ مَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴾ [الإسراء: الآية الما فَرَمْيَنَكَ هَذَا الّذِي كَرَمْتَ عَلَى لَهِنْ أَخَرْتَيْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَحْمَيْكَ اللّهِ الإسراء: الآية ١٢] .

\* إن الحسد حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه.

\* إن الحسد حمل إخوة يوسف على إلقاء أخيهم في غيابة الجب، ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَا وَغَنْ عُصَبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي مَنْكُلِ مُبِينٍ ﴾ [يُوسُف: الآية ٨]، فقالوا بعد طول تفكير ﴿ أَقْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَعْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِكُمْ ﴾ [يُوسُف: الآية ٩].

إن الحسد حمل القرشيين - الذين حسدوا رسول الله على نبوته - على الكفر والعياذ بالله فقالوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلُ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخوف: الآية ٢١].

إن قوم فرعون حسدوا موسى وهارون فقالوا:
 أَنْوَيْنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللهِمنون: الآية ٤٧].

وإن قومًا من بني إسرائيل اعترضوا على نبيّ لهم وخالف كثير منهم أمره حسدًا لرجلٍ ملَّكَهُ الله عليهم.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ مِنْ اللهِ عَالَى: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ اللهِ اللهِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَتِي لَهُمُ الْبَعَثُ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِيلِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْمَا وَنَعَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَـكَةً مِن الْمَالِ ﴾.

\* إن اليهود آل بهم الحسد إلى الكفر وجحود رسالة محمد ﷺ وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا.

ووجه ذلك أن اليهود كانوا مضطهدين مغلوبين مقهورين من الأوس والخزرج قبل مبعث النبي على الذين كفروا من الأوس وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج، ويقولون سيخرج منا نبي نتبعه فنقتلكم نحن وهو قتل عاد، وكانوا يستبشرون بمقدم النبي على يستظهرون به على الكفار فكانوا يعرفون عنه وعن مبعيه كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ مُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَهُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَهُ الْكِنَبَ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولكن ماذا كان لما بُعث النبي ﷺ ولم يكن من نسل إسحاق عليه السلام؟!!

ماذا كان لما جاء النبي ﷺ وليس من نسل يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو نبى الله إسرائيل.

ماذا كان إذ لم يأت النبي الله إسرائليًا من بني إسرائليًا عن بني إسرائيل؟!!

كان - عياذًا بالله - مصيرهم أن حسدوه ومن ثمَّ كفروا به كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفروا بِه كَمَا قَالَ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفروا بِهِ مَلَ قَلْمَا اللهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقَرَة: الآية ١٨].

بل وحسدوا أهل الإيمان ورغبوا في إضلالهم وغوايتهم، كما قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم اللهَوَة: الآية ١٠٩].

إن هذا الداء - داء الحسد - إذن داء خطيرٌ ، وعقابه أليم .

فمن ثمَّ نُهينا عنه أشد النهي وحُذِّرْنَا منه أشد تحذير،

فإنه إذا تمادى بالشخص وترك الشخص نفسه بلا تهذيب ولا تقويم ولا إصلاح ولا تزكية فإنه قد يؤول به إلى بعض ما ذكرنا، بل وإلى كل ما ذكرنا من قطيعة رحم وبغى وظلم وكذب وافتراء بل وقتل وكفر.

من ثمَّ نُهينا عنه، فقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَن ثُمَّ نُهينا عنه، فقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَمِنْهُم وَٱلْمِكَا عَظِيمًا ﴿ فَيَنْهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا ﴿ فَي النَّسَاء: الآيات ٥٠ - مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا ﴿ فَي النِّسَاء: الآيات ٥٠ - ٥٥].

وقال النبي ﷺ: «ولا تحاسدوا».

وذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رَمُؤلِثُينُهُ مرفوعًا.

إن الحاسد عيادًا بالله يتعامى عن كل شيء إلا عن محسوده فيقف لمحسوده بالمرصاد، وقد يكون هناك من

أنعم عليه أضعاف أضعاف المحسود، لكن الحاسد البغيض لا ينظر إليهم بل يركز النظر إلى محسوده ويكثر من الفكر والتفكير في محسوده، ويترك العالم أجمع ويتجه لمحسوده بالنظرات القاتلة وبالتمني الشديد لزوال النعم عنه.

فحقًا إن الحاسد يستحق أن يوصف بالإجرام.

بل في كثير من الأحيان يكون مجرمًا.

عافانا الله من الإجرام والمجرمين.

إن خطر الحاسد شديدٌ، وخطر العائن أيضًا شديد.

قال تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَدْرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ﴾ .

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «العين حق»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح، أخرجه البخاري (حديث ٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧) من حديث أبي هريرة رَجِّشِين مرفوعًا.

وقد يتسرب هذا الحسد إلى أهل الإيمان، فها هم إخوة يوسف يقولون: ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَعُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ [يُوسُف: الآية ٨].

وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى أبي أُمَامَة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (١) قال: رأى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سهل بن حنيف يَغْتَسِلُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ خُبَّأَةٍ فَلْيِطَ سَهْلٌ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْل بن حنيف، وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ له أَحَدًا؟» قَالُوا: نتهم عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، قال: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: قال: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ:

<sup>=</sup> وفي رواية لمسلم (٢١٨٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسله ا».

<sup>(</sup>١) هذا وإن كان ظاهره الإرسال لأن أبا أمامة تابعي لم يشاهد الواقعة إلا أنه في بعض الطرق عند النسائي وأحمد صرح بأنه أخذ ذلك عن أبيه فثبت الاتصال وصح الحديث والحمد لله.

«عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَلَّا بَرَّكْتَ؟! اغْتَسِلْ لَهُ افْغَسَلَ عامر وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةً إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ عليه، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

والأحاديث والآثار في هذا كثيرةٌ جدًّا.

فمن ثمَّ أمرنا الله بالاستعاذة من الحاسد.

قال تعالى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ اَلنَّفَا ثَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾ [سورة الفَلَق].

\* وهذه زواجر للحاسد لعله ينكفُّ عن حسده.

ألا فليعلم الحاسد أنه معترض على أقدار الله عز وجل فإذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم إنما يعترض على أقدار الله، ويكره حكم الله وينازع ربه في

وكما قال نبيه ﷺ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» (١). وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومعنى الكيس: هو النشاط والحذق بالأمور وهو ضد العجز.

ومن هذا قول الله عز وجل للمشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَٰذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَايِّنِ عَظِيمٍ ﴾ [الرّخوف: الآية ٣١] قال الله سبحانه: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِّكُ خَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مّعِيشَتَهُم فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيَّ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّتَخِذ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا مَعْضَا سُخْرِيًّ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا مَعْضَا سُخْرِيًّ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا مَعْضَا الله عَلَيْ وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِمَّا مَعْضَا الله عَلَيْهُ مَعْونَ فَي الرَحْوف: الآية ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَا فَقَدْ ءَاتَيْنَهُم أَلَكُا وَالْفِيمَ الْكِنْنَ وَٱلْفِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَّكًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّمَاءِ: الآية ٤٥].

فإذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على أقدار الله، دفعه إيمانه – إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره – إلى ترك الحسد والاستعادة بالله منه.

#### الحاسد متشبه بالمشركين:

\* وإذا علم الحاسد أنه متشبه بالمشركين وبالمنافقين في تمنيهم الشر للمسلمين وزوال النعم عنهم كما قال

تعالى: ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يَهُوَهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ سَيِّنَةٌ يَهُ رَحُوا بِهَأَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١١٨] وإذا علم المسلم أنه منهي عن التشبه بالمشركين في معتقداتهم وسمتهم ودينهم لترك حسد إخوانه المؤمنين منعًا لنفسه من أن يتورط مع من تشبه بهم في أخراه حيث سوء المصير.

### الحاسد جندي من جند إبليس:

\* وإذا علم الحاسد أنه بحسده للمؤمنين يكون جنديًا من جند إبليس يسخره إبليس لإمضاء ما يريد في عباد الله الصالحين لانكف عن حسده، فمن ذا الذي يريد أن يكون جنديًا لإبليس اللعين، وعدوًّا لله رب العالمين معترضًا على قدره وشرعه مسخطًا له مرضيًا لأوليائه الشياطين؟!!!

## الحاسد مفارقٌ للمؤمنين:

\* إذا علم الحاسد أنه بحسده للمؤمنين يفارقهم في

قصة ابني آدم \_\_\_\_\_قصة

حبهم الخير بعضهم لبعض كما قال تعالى: ﴿ رُحَمَا أَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ٢٩] وأنه بمفارقتهم في الدنيا يوشك أن يفارقهم في الآخرة فمن أحب قومًا حشر معهم، إذا علم ذلك لانزجر عن حسده.

## الحاسد معذبٌ في الآخرة:

\* إذا علم الحاسد ما سيحل به من عذاب الله سبحانه في الآخرة ومن عقاب عظيم من جراء ما تقدم لانزجر وانكف عن حسده للناس واستغفر ربه من كل ما اقترفه على نفسه وجرَّه على المسلمين.

#### حسنات الحاسد تذهب للمحسود:

\* وإذا علمت أيها الحاسد أن المحسود ينتفع بحسدك له في الآخرة فهو مظلوم منك فيأخذ من ديوان حسناتك ويُضم إلى ديوان حسناته ويطرح من ديوان سيئاته ويُحط على ديوان سيئاتك، ولا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره فهي هدايا

تهديها إليه وأنت لا تشعر والموفق من وفقه الله.

أما الأضرار على الحاسد في الدنيا فمنها - كما لخصه أهل العلم:

# الحاسد دائمًا في الهم والحزن:

\*إن الحاسد بسبب الحسد لا يزال في الهم والحزن والنكد والكمد والناس ينعم الله عليهم بأنواع من النعم داعًا فلا يزال الحاسد يعذب بكل نعمة يراها على الناس ويتألم بكل بلية تنصرف عنهم فيبقى أبدًا مغمومًا مهمومًا، فالله ينعم على العباد وقلبه يتمزق غيظًا، والله يصرف البلايا عن العباد وعقله يتشتت كمدًا ونفسه تذهب حسرات على ما فات الناس من البلايا، فهو بهذا قد حصل له ما أراد حصوله لأعدائه المحسودين فلم يتأثروا بشيء مما أراده لهم بفضل الله وارتد كيده على نفسه وجاء تدميره في تدبيره.

\*ثم إن هذا الغم والهم إذا استولى عليه أمرض بدنه

قصة ابني آدم

وأزال الصحة عنه وأنزله في الوساوس وأوقعه في شراكها ونغص عليه لذة الطعام والشراب.

#### الحاسد قد يتمنى لنفسه البلاء:

\*ثم إن الحاسد - وهو لا يدري - قد يتمنى لنفسه البلاء بحسده للناس فقد تكون النعمة التي يعيش الناس في كنفها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم، وقد عافاه الله من ذلك الابتلاء فيتمناه لنفسه، وأيضًا إذا رزق هو هذه النعم وزفت إليه وجوه الإحسان لم ينفك عن حاسد يحسده فلو أذهب الله النعمة عنك لحسده لك فقد زالت عنك عنك نعم في الدين والدنيا، نعم الدين زالت عنك لحسدك الناس ونعم الدنيا زالت عنك لحسد الناس لك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

#### الحاسد تنزل عليه البلايا:

\* ثم إن الحاسد تنزل عليه البلايا في الدنيا لهذه الكبيرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَلَبُكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ ﴿ [الشّورى: الآية ٣٠]. الحاسد مكروه عند الخلق:

\* ثم إن الحاسد يكون مذمومًا عند الخلق مكروهًا
 بينهم لما يعلمون من كراهيته لهم.

\* ولنرجع بعد هذا البيان إلى ابن آدم الأول (المقتول) ماذا كان منه لما قال له أخوه الحاسد الباغي الظالم ﴿ لَأَقَنُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فلننظر إلى جواب هذا المقتول المظلوم قبل أن يُقتل، فمنه نتعلم، نعم نتعلم من رجل تقبل الله منه، نتعلم من رجل تقي أحبه الله!

لقد ذكَّر أخاه بالله، وذكره بأسباب القَبول لعله يسلكها.

لقد قال له: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾ من الذين الله في أفعالهم وأقوالهم، من الذين صلحت

نواياهم فأخلصوا العبادة لله واتقوا الشرك.

لقد ألان له القول لعله يتذكر أو يخشى، فقال له: ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِى مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِ مِنَ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ إِنِيَ أَخَافُ اللّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾

لئن مددت إليَّ يدك بالضرب لتقتلني ما أنا بمادِّ يديَ الله لأقتلك، وليس ذلك عن ضعفٍ مني، لا، ولكني أخاف الله رب العالمين.

فهكذا يُذكر الأخ أخاه بالله عز وجل.

وهكذا يشرع تذكير المعتدين!

يشرع تذكيرهم بالله عز وجل!

ومن التذكير بالله عز وجل:

قول مريم عليها السلام لمن ظنت أنه يريد الاعتداء عليها: ﴿ قَالَتُ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّمْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ ﴾ [مريم: الآية ١٨].

ومن هذا الباب قول موسى عليه السلام للسحرة: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلكُمُ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا
فَيُسْجِتَكُمُ بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ ﴾ [طه: الآية ٢٦].

ومن ذلك ما أخرجه النسائي وأحمد (۱) من طريق قابوس بن مخارق عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟! قال: «ذكّره بالله» قال فإن لم يذكر... الحديث.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» بِالسَّوْطِ. فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ» فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِتِي إِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! هُوَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! هَا لَكُمْ أَبَا مَسْعُودٍ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا هَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا

(۱) النسائي (۱/۳/۲–۱۱۶)، وأحمد (۵/ ۲۹۶– ۲۹۵) وسنده حسر

الْغُلَامِ» قَالَ: فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وفي رواية لمسلم أيضًا: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْهِي صَوْتًا «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقَّلَرُ عَلَيْكِ مِنْكَ عَلَيْهِ» فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَنَارُ». لَلْفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَتْكَ النَّارُ».

وفي رواية ثالثة عند مسلم (١) أيضًا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَاللَّهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ.

\* ثم واصل ابن آدم المظلوم قوله: ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوّاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَلْبِ النَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّوُا الظَّالِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) مسلم (حدیث ۱۲۵۹).

لقد بالغ ابن آدم الأول (المظلوم) في تحذير أخيه من القتل.

لقد بالغ في وعظه وتذكيره قائلًا ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوّاً إِلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تَبُوّاً إِلْتُمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِّ﴾

أي إن كان لزامًا أن يكون أحدنا قاتلًا والآخر مقتولًا فلن أرضى أبدًا لنفسي أن أكون أنا القاتل، وذلك لِمَا في القتل من ذنوبٍ وآثام بل وكبائر عظام.

لن أرضى أن أكون أنا القاتل، وكيف أَقْتُل؟! ومن أَقْتُل؟!

\* أأقتل أخي؟! أأقطع رحمي؟!! أأعق والديَّ؟!! وأعظم من ذلك كله . . أأغضب ربي؟!!، وأُسخطه عليَّ؟!

\* أأسنُّ سننًا سيئة في الخلق من بعدي؟! كلا فلن يكون هذا أبدًا إن شاء الله ﴿ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ

## رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾

فإن كان لابد من قاتل ومقتول فليكن المقتول أنا!! إن أريد أن ﴿ بَنُواً ﴾ ترجع مُحمَّلًا ﴿ بِإِنْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ بإثم قتلي مع آثامك السابقة التي ارتكبتها ﴿ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَنِ النَّارِ ﴾ إن قتلتني ﴿ وَذَلِكَ جَزَاؤُا الظَّلِلمِينَ ﴾ جزاؤهم النار، جزاءً لما ارتكبوه من قتل.

فيضاف إثمُ هذه الجريمةِ البشعةِ إلى سائرِ آثامهم فيطرحوا في النار.

وكذا فيُؤخذ من سيئاتِ المقتولين والمظلومين فتطرح على القتلة والظالمين، وذلك كما في حديث المُفلس:

ففي صحيح مسلم (۱) من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ (۱) مسلم (حديث ۲۵۸۱).

الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَشَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَهْذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

وَعَرِضًا - فهذا سؤال قد يُطرح، فلطرحه وجه قويٌّ وللجواب عليه وجه أقوى ألا وهو:

هل يجوز للمُعتدى عليه أن يدفع المعتدي أم يتركه حتى يقتله؟

وجوابه: نعم يجوز دفعه إجماعًا، وقد نقل القرطبي هذا الإجماع ثم قال: وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر.

قلت (مصطفى): أما الأحاديث التي وردت في هذا الباب وظاهرها يخالف ما سبق. منها: حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ<sup>(۱)</sup> رَبُوْكَ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي » قَالَ: خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي » قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: «كُنْ كَابْنِ آدَمَ».

\* وعند الإمام أحد (٢) من طريق أبي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِي قَالَ: بَعَثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبيْرِ، فَلَمَّا قَدِمْ الْكِينَةَ دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ - سَمَّى زِيَادٌ اسْمَهُ - فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ: "إِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَتِنِ فَاعْمَدْ إِلَى أُحُدٍ فَاكْسِرْ بِهِ حَدَّ سَيْفِكَ، ثُمَّ اقْعُدْ هَذِهِ الْفَتَنِ فَاعْمَدْ إِلَى أُحُدٍ فَاكْسِرْ بِهِ حَدَّ سَيْفِكَ، ثُمَّ اقْعُدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (حديث ٢١٩٤)، وأحمد (١/ ١٨٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بسند حسن (٢٢٦/٤).

فِي بَيْتِكَ، قَالَ: فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَى الْبَيْتِ فَقُمْ إِلَى الْمَخْدَعِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ الْمَخْدَعِ فَاجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، الْمَخْدَعِ فَاجْثُ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَقُلْ: بُؤْ بِإِنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ كَسَرْتُ حَدَّ سَيْفِي وَقَعَدْتُ فِي جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فَقَدْ كَسَرْتُ حَدًّ سَيْفِي وَقَعَدْتُ فِي بَيْتى».

\* وما أخرجه مسلم (١) من حديث أبي بَكْرَةَ رَوْكَ فَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنُ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنُ أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِئَنَ الْقَاهِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا كَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ - أَوْ وَقَعَتْ - فَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟

<sup>(</sup>۱) مسلم (حدیث ۲۸۸۷).

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ - أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ - فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

\* وعند ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال: ركب رسول الله على حارًا وأردفني خلفه، ثم قال: «يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «تَعَفَّفْ» قال: «يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اصبر. يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضًا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله الناس بعضهم بعضه المناء الله ورسوله الزيت في الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله الناس بعضهم بعضه المناء الله ورسوله الزيت في الدماء، كيف تصنع الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الزيت في الدماء الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الزيت في الدماء الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الناس بعضه المناء الله ورسوله الناس بعضه الناس بعضه المناء الله ورسوله المناء المناء الله ورسوله المناء المناء الله ورسوله المناء ال

<sup>(</sup>١) موارد الظمآن (١٨٦٢) وسنده صحيح.

أعلم، قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك». قال: أرأيت إن لم أُترك؟ قال: «ائتِ من أنت منه فكُن فيهم»، قال: فآخذُ سلاحي؟ قال: «إذًا تشاركهم، ولكن إن خشيتَ أن يروعك شعاعُ السيِّفِ فألق طرف ردائك على وجهك يَبوءُ بإثمه وإثمك».

\* فمثل هذه الأحاديث أجاب عليها القرطبي بقوله: وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة، وكف اليد عند الشبهة.

\* أرجع فأقول، فهكذا واصل ابن آدم (المقتول) النصحَ وواصل.

وواصل أيضًا التحذير والتذكير!!

\* ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، فبها ينتفعون، ومنها يستفيدون قال تعالى: ﴿وَذَكِرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ نَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ 
اللَّارِيَات: الآية ٥٥] أما غيرهم فلا يكادون ينتفعون،

إِذِ اللهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ [يونس: الآيتان ٩٦- ٩٧].

وكما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُودِ اللَّهُ فِتَنَتَهُم فَكَن تَمْلِكَ لَهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [المائدة: الآية ٤١].

ترى ماذا صنع الأخُ الظالمُ الغَشُومُ بأخيه التقيِّ الوليِّ؟؟؟

إنه تمادَى في غَيِّه مع أخيه ﴿ فَطُوَّعَتَ لَهُ نَفْسُهُم قَنْلَ أَخِيهِ ﴾ زينت له نفسه، تِلْك النفس الأمَّارة بالسوء، وحسَّنت له نفسه، وسهَّلت عليه نفسه قتل أخيه، وشجعته نفسه على قتل أخيه ﴿فَقَنْلَهُم ﴾

فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويالها من مصيبة!!!

لقد قُتل الرجل التقي!!!

لقد قُتل ذاك الولي!!!

قُتل بلا ذنب ولا سبب!!!

قُتل بلا ظُلم ارتُكب!!!

فيالها من مصيبة، ويالها من بليةٍ!!!

لقد سُفِكَتِ الدماء!!!

لقد قطعت الأرحام!!

لقد دخل الهُمُّ والحزنُ على الوالدَيْن!!!

لقد سُنَّت السُنَنُ السيئة!!!

\* وفضلًا عن هذا كله فقد حل بالقاتل نفسه من البلاء والعقاب ما حلَّ وما سيحل به أيضًا يوم يقوم الناس لرب العالمين.

إن هذا الذي قد حدث من قتل لمصيبة ابتلي بها آدم عليه السلام في ولده، وكذا ابتليت بها أمنا حواء عليها

السلام، فكيف بالمرء إذا جاءه خبرٌ: إن أحد أبنائك قد قتل الابن الآخر؟ فحقًا إنها مصيبة وبلية.

ولكن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء.

\* وبنحو هذا الابتلاء ابتُلي نوحٌ في ولده الكافر، فقد كفر ولده.

وقد قال تعالى عن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴾ [الصَّافات: الآية الآية وحقًا إن المهتدي من هداه الله.

\* وابتلي نبي الله يعقوب عليه السلام بأبنائه الذين القوا أخاهم في غيابة الجُبِّ وجاءوا كاذبين قائلين ﴿إِنَّا ذَهَبُّنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّشْبُ ﴾ [يُوسُف: الآية ١٧].

فحقًا إنها السنن، نسأل الله العافية في الدين والدنيا والنفس والمال والأهل والولد والإخوان.

إن الشخص قد يعجب، ويتعجب كذلك ويزداد عجبه إذا نظر إلى شخص قتل شخصًا مؤمنًا تقيًّا لا لذنب ارتكب إلا أن الله تقبل منه قربانه .

ولكن هذا العجب قد يتوقف شيئًا ما إذا علم أن هذه سنة كونية في الخلق، فقد خُلقوا ومنهم مؤمن ومنهم كافر، وفريق في السعير!!

وأهل السعير وأهل الجحيم والعياذ بالله لا يتركون مؤمنًا يعبد ربه كما أمره ربه، بل يتوعدونهم بغير ذنب ارتكبوه وكما قال تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ مِنْهُمُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وكما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنَخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا ۚ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِينًا ﴾ [ابراهيم: ١٣].

وكما قال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَا فِي مِلَّتِنَا ﴾ [الأعرَاف: ٨٨] ، وكما قال قوم لوط: ﴿ أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاشُ يَنَطَهَرُونَ ﴾ [النَّمل: ٥٦].

فيا سبحان الله أصبح التطهر في عرف قوم لوط جريمةً يستحق فاعلوها الطرد من البلاد؟؟

فهكذا الأمر حين تُطمس الفِطر.

فهكذا الظلمة الفجرة لا يتركون مؤمنًا يسير في مسيرته متقربًا إلى الله تبارك وتعالى.

وكما قال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ : ليتني حيًّا إذ يخرجك قومك قال عليه الصلاة والسلام: «أو مخرجي هم؟» قال: نعم، لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عُودي.

فحقًا إنها السنن.

إن القتل جريمة كبرى!!

﴿ وَمَن يَقَتُلَ مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ وَمَنَ يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِادًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا الله الله ١٩٦].

فانظر كيف توالت العقوبات على قاتل المؤمنين جزاؤه جهنم!!

خالدًا فيها!!

غضب الله عليه!!

لعنه!!

أعد له عذابًا عظيمًا!!

وانظر أيضًا إلى توالي المآثم ومضاعفاتها عليه.

قال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ وَلَا يَرْنُونَ أَلَهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن وَلَا يَرْنُونَ أَلَقَهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَلِّعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ

وَيَخَلَّدُ فِيهِ، مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا مَن أَبَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا مَن أَلَهُ مَنِيحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَنْوُرًا تَحِيمًا ﴿ وَالفُرقانِ: الآيات ٢٨-٧٠].

وانظر إلى فداحة هذا الذنب - ذنب القتل - وعظمِه وخطورته أيضًا في هذه الأحاديث:

أخرج النسائي (١) من حديث بُرَيْدَةَ رَوَظَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ

وعند البخاري<sup>(۲)</sup> من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهِمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».

 <sup>(</sup>۱) حسن لغیره، أخرجه النسائي (۷/ ۸۳) وله شواهد عند النسائي أیضًا
 (۷/ ۸۲)، والترمذي (۱۳۹۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري (حديث ۲۸۲۲).

وعنده (١) أيضًا من حديث عَبْد اللَّهِ بن مسعود قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ».

وفي الصحيحين (٢<sup>)</sup>من حديث ابن مسعود أيضًا قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

<sup>(</sup>١) البخاري (-ديث ٦٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۸٤۸).

وفي الصحيحين (٢) أيضًا من حديث جرير بن عبد الله وفي الصحيحين وسول الله والله والله

- (۱) البخاري (حديث ٦٨٧٢)، ومسلم (حديث ٩٦).
- (۲) البخاري (حديث ۷۰۸۰)، ومسلم (حديث ٦٥).

«اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ثم قال: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

وهو في الصحيحين من عدة طرق عن رسول الله ﷺ.

وفي الصحيحين (١) أيضًا من حديث أبي بَكْرَةَ رَوَا اللهِ عَلَى الْمُسْلِمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النّارِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمُقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِيهِ».

\* إن ابن آدم الأول قد قتل أخاه.

والنبي عَلَى يقول: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ كان أَوَّل مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱). البخاري (حديث ۳۱)، ومسلم (حديث ۲۸۸۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۵)، ومسلم (۱٦۷۷) من حديث ابن مسعود رئيليم من مرفوعًا.

قصة ابني آدم

\* فهل انتهت القضية بقتل ابن آدم لأخيه؟

\* هل أروى القتل ظمأ الحسد؟، وهل شفى غليله؟

كلا فالقضية لم تَنْتَهِ بعد . . .

فيوم الفصل كان ميقاتًا.

إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.

ومن قَتَل سيموت كما أن من قُتل قد مات، ولكن كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَتِبِكُمْ تَغْنَصِمُونَ ﴾ [الزُّمَر: الآية ٣١].

\* لقد أفضى المقتول إلى ما قدَّم، ويُرجى له الخير وتُرجى له الخير وتُرجى له الجنان فقد كان من المتقين، وقد تقبل الله قربانه.

\* أما القاتل ﴿فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِيكَ ﴾ وعياذًا بالله من الخسران.

لقد قتل نفسًا مؤمنة بغير حق!!

لقد سنَّ سنَّةً سيئةً في الأرض!!

لقد قطع الأرحام!!

لقد أحزن الوالدين(١) أيما حزن!!

لقد فقد أخاه، ذلكم الجليس الصالح والأنيس الناصح!!

لقد أسعد الشيطان، وأغضب الرحمن!!

لقد وجد أخاه ميتًا طريحًا، لم يعد يتكلم!!

لم يعد ينطق!!

لم يعد يبتسم!!

لم يعد ينصح ويُشير!!

<sup>(</sup>١) إن كانا من الأحياء آنذاك، وإلا فلم نقف على دليل يثبت ذلك أو ينفيه.

لم يدر ابن آدم القاتل كيف يصنع بجثة أخيه.

لقد فكَّر وبحثَ، ودار واستدار، وصال بفكره وجال، وفَتَش واجتهد، ولكنه لم يهتدِ، ولم يدر كيف يصنع بأخيه المقتول.

لم يكن الدَّفن قد عُرف! ولم يكن الفاسق (القاتل) ليهتدي من تلقاء نفسه، تلك النفس المُذنبة، تلك النفس الأمَّارة بالسوء!

# إن الذنوب تحجب عن الفهم الصحيح، وتعمي أبصار وبصائر أصحابها.

\* وذنبُ القتل من أعظم الذنوب، ومن ثمَّ فإنه يحجب عن الفهم الصحيح ويُورث الغباء والعمى وقلة الفهم.

قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل: ﴿ كُلَّمَا جَآهُمُمْ وَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ

۷۰ قصة ابني آدم

﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَمُوا وَصَمَّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمَعُوا حَكِثِيرٌ مِنْهُم ﴿ وَاللَّذَةِ: الآيتان عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمَعُوا حَكِثِيرٌ مِنْهُم ﴾ [المَائدة: الآيتان ٧١،٧٠].

لقد ظن الإسرائليون الذين قتلوا المرسلين ألا يكون ابتلاء فكان الابتلاء من حيث لا يدري أحدهم ولا يتوقع!

لقد كان الابتلاء بأن ﴿عَمُوا وَصَمَمُوا ﴾ أعماهم الله عن الحق وأصمهم عنه.

أما أهل الطاعات فإنهم يفهمون عن الله مراده، والربُّ يسددهم ويوفقهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَهُمْ شُبُلَنَا فَإِنَّ أَنَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَهُمْ شُبُلَنا فَإِنَّ أَنَّهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ ٢٩].

أما ابن آدم الأول القاتل (قابيل) فلم يَدْرِ كيف يصنع؟!

لقد وقف عاجزًا حاثرًا تائهًا، ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُؤرِك سَوْءَةَ أَخِيدٍ ﴾.

لقد بعث إليه فاسقًا من الفواسق (وهو الغراب)(١) يُعلِّمه ويرشده ﴿يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴿يَفْتُسُ فِي الأَرْضِ بمنقاره، ويحفر ويُثير التراب.

لقد قال بعض العلماء: إن الله أرسل غرابين يتقاتلان فقتل أحدهما الآخر فسقط ميتًا، فنزل الغراب القاتل يفتش في الأرض ويحفر بمنقاره مكانًا فدفن فيه أخاه.

كذا قال بعض العلماء.

وسياق الكتاب العزيز مفاده أن غرابًا أُرسل يبحث في الأرض، فالله أعلم بصحة ما ذكره العلماء.

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله ﷺ: الخمس فواسق يُقتلن في الحلَّ والحرم... افذكر منها الغراب. والحديث عند البخاري (۱۸۲۹)، ومسلم (۱۱۹۸) وله طرقٌ عن رسول الله ﷺ.

نرجع فنقول إن ابن آدم الأول (القاتل) طفق ينظر إلى الغراب وما يصنع ف وقال متأسفًا على جهل نفسه ومتعجبًا من صنع الغراب وينويكتي وهي كلمة تقولها العرب عند الهلاك، كأنه قال يا هلاكي، وكأنه أيضًا نادى الويل فكأنه قال يا ويل تعال وانزل وهلم واحضر فهذا أوانك يا ويل، وهذا وقت حضورك يا ويل!

تعال يا ويل وانزل وحلَّ برجلِ قتل نفسًا ولم يدر كيف يصنع بها.

تعال يا ويل وانزل برجل عجز أن ﴿يُوَرِى﴾ يستر ويغطي سوأة أخيه.

لقد قال ابن آدم الأول آسفًا على جهل نفسه ﴿ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِىَ سَوْءَةَ أَخِيً ﴾.

وأصل السوأة ما تُسيء إلى صاحبها إذا رئيت، وقد تطلق أحيانًا على القُبُل والدُّبر فهما سوأتان.

قصة ابني آدم ٧٣

وقد تطلق على الجثة المتغيرة كريهة الرائحة، فهذا المنظر يُسيء إلى صاحبه،، وقد تطلق على غير ذلك.

فالمراد بقوله: ﴿ سَوْءَةَ أَخِيُّ ﴾ جثة أخي المتغيرة .

إن ابن آدم عجز أن يكون مثل الغراب، فلم يستطع أن يواري سوأة أخيه إلى أن علمه الغراب.

فهكذا فاسقٌ تعلُّم من فاسق!!

فالقاتل فاسق والغراب فاسق!!

لم يستطع ابن آدم أن يدفن أخاه إلى أن علَّمه الغراب.

وقد يُطرح هنا سؤال هل مجرد الندم يُعد توبةً؟

وإذا كان يُعد توبة فكيف ذلك وقد قال النبي على الله الله الله الأول كفلٌ «لا تقتل نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ منها لأنه أول من سنَّ القتل».

وجواب السؤال الأول:

٧٤

فليُعلم أنه قد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «الندم توبة»(١).

أما لماذا لم يقبل منه ندمه على أنه توبة، فمن العلماء -كما قدمنا - من يرى أن ندمه لم يكن على القتل إنما كان على الفراق وغيره فمن ثم لم يغفر له ذنبه.

ومن العلماء من قال: إن الندم في شريعتهم لم يكن توبة أما في شريعتنا فالندم توبة.

ومن العلماء من قال: إن الندم في حق الله عز وجل توبة، لكن في حقوق العباد لا يكفي الندم. والله أعلم.

﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾

أصبح نادمًا، ولكن على ماذًا؟؟

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح أخرجه أحمد (۱/ ٤٢٣) وغیره، وفي أسانیده اختلاف غیر ضار.

من العلماء من قال: أصبح من النادمين على فِراق أخيه، ليسر على قتله.

ومنهم من قال: أصبح من النادمين على قتل أخيه، لكن لم يستمر ندمه.

ومنهم من قال: أصبح من النادمين حيث رأى إكرام الله لأخيه المقتول بأن قَيَّض له الغراب حتى واراه ولم يكن ذلك ندم توبة.

ف ﴿ مِن أَجَلِ ذَلِكَ ﴾ من جراء ذلك الذي قد حدث من قتل ابن آدم الأول لأخيه المؤمن التقي المظلوم ﴿ كَنَبّنَا ﴾ حكمنا ﴿ عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ أَنَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أي بغير أن تقتل النفس المقتولة نفسًا فتقتل بها ﴿ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي بغير فساد (١) ارتكبته تقتل به ﴿ فَكَ أَنَّما فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) وهذا الفساد يكون بالشرك بالله وبحرب الله ورسوله وإخافة السبيل وقطع الطريق ونحو ذلك.

أَخْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

ولسائل أن يسأل لماذا غلِّظت العقوبة على بني إسرائيل هذا التغليظ؟

وجوابه أن هذا التغليظ حُكم به عليهم لاستهتارهم بالقتل وسفك الدماء ﴿كُمَّا جَآءَهُمْ رَسُولًا بِمَا لَا تَهْوَئَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۞ [المائدة: ٧٠].

فالاستهتار بالقتل كان سببًا في تغليظ العقوبة عليهم.

ونحن نفعل ذلك في دنيانا فالشخص المستهتر العابث عقوبته أشد من الشخص الذي زلت قدمه في مسألة من المسائل.

وقد جاء من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه ما يؤيد هذا المعنى، معنى أن المستهتر تغلُّظ عليه العقوبة.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اللَّهِ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ وَلَا ءَامَنُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ النَّسَاء: الآية ١٣٧].

وفي صحيح مسلم (١) من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْفَى قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى نَفْسِهِ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ: فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ قَالَ: فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ قَالَ: فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «أَلَا كُلَّه، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «أَلَا كُلَّه، أَمَا نَفُرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ، أَمَا أَحَدُهُمُ الْكُثْبَة، أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لَأُنكَلَتُهُ عَنْهُ».

ومن هذا الباب ما ورد عن رسول الله على من الأمر بقتل شارب الخمر للمرة الرابعة (٢).

ويبقى سؤال قائم، وهو:

إذا كان قتل نفسين أعظم من قتل نفس واحدة.

- (۱) مسلم (حدیث ۱۲۹۲).
- (٢) وإن كان هذا الأمر منسوخًا عند الجمهور.

إذن فما معنى قوله تعالى: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ ؟

وجوابه من وجوه:

أحدها: أن المراد هنا الاستحلال. أي من استحل قتل واحدٍ فقد استحل قتل الجميع لأنه أنكر الشرع.

ومن انتهك حرمة نفس وقتلها كان كمن انتهك حرمة الناس وقتلهم.

الثاني: أن المراد بالنفس هنا النبي أو الإمام العادل، وقد ورد بهذا أثرٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وغيره.

ولفظه عند الطبري: من شدَّ على عضد نبيِّ أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعًا، ومن قتل نبيًّا أو إمام عدلٍ فكأنما قتل الناس جميعًا (١٠).

(١) الطبري (أثر ١١٧٧١) ويُحسن هذا عن ابن عباس، وله طرق عنه.

الثالث: أن من قتل نفسًا فعليه من العقوبة ما ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: الآية عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: الآية عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

وكذا فهذه العقوبة لمن قتل الناس جميعًا، وإن كان هناك تفاوتٌ في الغضب وتفاوت في اللعن. والله أعلم.

وقد اختار الطبري نحو مطلع هذا القول الثالث قال:

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: أنه من قتل نفسًا مؤمنة بغير نفس قتلتها فاستحقت القَوَد بها والقتل قِصاصًا أو بغير فساد في الأرض، بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنما قتل الناس جميعًا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله جل ثناؤه، كما أوعده ذلك من فعله ربه بقوله: ﴿وَمَن

يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهًا ﴿ فَهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهَا النَّهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النّساء: الآبة ٩٣] انتهى.

الرابع: أن هذا الحكم كان خاصًا ببني إسرائيل تغليظًا عليهم.

الخامس: المعنى: أن من قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا أي يجب على الكل شكره.

\* أما قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا اَلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فمعناه - والله أعلم -: أن من تركها فلم يقتلها وحفظ حرمتها فقد حفظ حرمة الأنفس جميعًا.

ووجه آخر: ومن عفا عن نفس استوجبت القتل قصاصًا، فتركها ولم يقتص منها عفوًا وتفضلا فكأنما

أحيا الناس جميعًا.

ووجه ثالث: أن من لم يقتل نفسًا فقد أمنت حياة الناس منه.

\* ثم يقسم ربنا بقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتَهُ مَ رُسُلُنَا بِالْبِيَنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾.

أي أن مجيء الرسل لم ينفع الإسرائيليين، بل ومع مجيء الرسل بالآيات البينات والدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات لم ينتفع الإسرائيليون بذلك، كما أن ابن آدم القاتل لم ينتفع بتذكير المقتول، بل قتله، وكذا الإسرائيليون ﴿ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ أي عاملون بالمعاصي والمنكرات وساعون في الأرض بالفساد مع مجيء الرسل بالبينات.

فالآيات لا تنفع إلا أهل الإيمان ﴿ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَنَتُ

وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: الآية ١٠١] وأيضًا ﴿فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذّاريَات: الآية ٥٥].

\*\*\*

وتلخيصًا وختامًا نعود فنذكّر على وجه السرعة بفوائد استخلصت واستخرجت من هذه القصة:

- \* إنها ذكَّرت بفضل التقوى وأن الله يتقبل من أهلها .
- \* إنها حذَّرت من الحسد وبيَّنت بعض مضارِّه ومفاسده، فقد آل بصاحبه إلى القتل.
- \* إنها قد أظهرت أن الذكرى لا تنفع من أراد الله غوايته وإضلاله.
- \* إنها بينت خطورة القتل وأليم عقابه وأن القاتل «أصبح من الخاسرين» «وأصبح من النادمين».
- \* إنه قد اتضح منها أن المعاصي تحجب عن المعرفة.
- \* إنها أظهرت أمرًا ألا وهو أن التقيُّ قد يُقتل،

ولكن مآله إلى خيرٍ إن شاء الله.

\* ثم إنها أفادت أن المرء الصالح قد يُبتلي في أبنائه.

\* وأيضًا قد أظهرت أن الرسل وما معهم من البينات لم ينفعوا من أراد الله غوايته بشيء، بل كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ۚ وَلَوْ جَاءَ تَهُمْ كُلُ مَا يَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ﴾.

فنسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بالذكرى. ونسأله سبحانه أن يلحقنا بالصالحين.

وأن يحشرنا مع المنعم عليهم ﴿ مِّنَ النَّبِيِّــَنَ وَالصِّلَدِيقِينَ وَالصِّلَدِيقِينَ وَالصَّلَدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالضَّلِجِينَ وَحَسُنَ أُولَكِيكَ دَفِيقًا﴾.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

> كتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

## فليؤسئ

| وع الصفح                                                         | الموض        |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ψ                                                                | مقدم         |
| لقصة تعالج أدواء كثيرة                                           | هذه ا        |
| ر قوله تعالى: ﴿وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ ﴾٧                            | تفسير        |
| ِ قوله تعالى: ﴿نَبَأَ أَبَّنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ﴾ ٨             | تفسير        |
| ِ قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَرَّبَا فُرْبَانًا﴾ ه                      | تفسير        |
| ربان الذي تقرب به كل منهما؟                                      | ما الق       |
| العلماء من الإسرائيليات                                          |              |
| الطيب من الكسبا                                                  |              |
| بل قربان أحدهما ولم يُقبل الآخر                                  |              |
| قوله تعالى: ﴿ لَأَقَنُلُنَّكُ ﴾                                  | تفسير        |
| القتل هو داء الحسد                                               |              |
| للحاسد لعله ينكف عن حسدهلا                                       | زواجر        |
| ر على الحاسد في الدنيا                                           |              |
| نذكير المعتدين بألله عز وجل ٢٧                                   |              |
| قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُكُوا ۚ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ  | تفسير        |
| نَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَّاؤًا ٱلظَّلِلْمِينَ ۞ ﴿ وَعَ | ئَتَگُونَ مِ |
|                                                                  |              |

| ٥٢       | هل يجوز للمعتدى عليه أن لا يدفع المعتدي                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥٧       | ماذا صنع الأخ الظالم الغشوم بأخيه التقي                            |
| ٦٣       | عقوبة من قتل نفسًا ظلمًا                                           |
| 77       | تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ لَكْسِرِينَ ﴾                  |
| ٧١       | عجز ابن آدم عن مواراة سوأة أخيه                                    |
| ٧٤       | معنى الندم توية                                                    |
| ألنَّاسَ | تفسير قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ إلى ﴿ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ |
| ۷٥       | جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسُ جَمِيعًا﴾ |
| ٧٨       | معنى قوله تعالى: ﴿ فَكَأَنِّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾         |
| ٨٠       | معنى قوله تعالى: ﴿ فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيمًا ﴾         |
| ۸۲       | تلخيص وختام                                                        |
| ٨٤       | الفهرس                                                             |

صدر للمؤلف من قصص القرآن الكريم

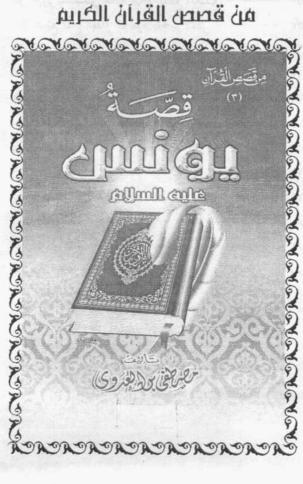

صدر للمؤلف فإن قصص القرآن الكريم



